الجزّة العشرون على المساورة ال وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَرْبِيِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمَاكُنتَ مِنَ ٱلشَّامِدِينَ ﴿ وَلَا عَالَمُ الْسَافَا قُرُونَا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُو وَمَاكُنتَ تَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتَلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ (فَ) وَمَا كُنتَ بِحَانِب ٱلطَّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِ نَرَّحَمَةً مِن رَّبِكُ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرِمِّن قَبَلكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّ كُونَ اللَّهُ مَ يَتَذَكَّ كُونَ اللَّ

لِجُزْءُ العِشْرُونَ وَلَيْ الْمُحَالِقِينَ الْمُحَالِقِينَ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعْصِينِ اللَّهِ الْمُعْصِينِ اللَّهِ الْمُعْصِينِ اللَّهِ الْمُعْرِقُ الْمُعْصِينِ اللَّهِ الْمُعْرِقُ الْمُعْصِينِ اللَّهِ الْمُعْرِقُ الْمُعْصِينِ اللَّهِ الْمُعْرِقُ الْمُعْمِينِ اللَّهِ الْمُعْرِقُ الْمُعْمِينِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالِي اللَّهُ \* وَلَقَدُ وَصَّلْنَا لَهُ مُ ٱلْقَوْلِ لَعَلَّهُ مُ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهِ مُ اللَّهِ مِن اللَّهُ اللَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِهِ عُمْ بِهِ عِنْ مِنْ وَإِذَا يُتَّلَّىٰ مَن وَيُولِدَ الْمُتَّلِّي عَلَيْهِ مَ قَالُوٓ أُءَامَنَّا بِهِ عَ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّاكُنَّا مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِ مَ اللَّهِ عَلَيْهِ مَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل مُسْلِمِينَ ﴿ أَوْلَتِهِ كَا يُؤْتُونَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَاصَبُرُواْ وَيَدْرَءُ ونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّعَةَ وَمِمَّارَزَقَنَاهُ مُرْيِنفِقُونَ ﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ ٱللَّغُوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُ مُعَالِكُمْ مَالُكُمْ عَلَيْكُ وَلَانَبْتَغِي ٱلْجَهِلِينَ ١٠٥ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ يَهَدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعُلَمُ بِٱلْمُهَ تَدِينَ الْ وَقَالُوٓا إِن نَّتَبِعِ ٱلْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفُ مِنَ أَرْضِنَ أَوْلِمَ نُمَكِّ لَّهُ مُحَرَمًاءَ امِنَا يُجْبَىَ إِلَيْهِ ثَمَرَكُ كُلِّ مَّيَءِ رِّزْقًا مِن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكُ تَرَهُمُ لَا يَعَلَمُونَ ۞ وَكُمْ أَهْ لَكَ نَامِن فَرْيَاةٍ بَطِرَتُ مَعِيشَ تَعَا فَتِلَكَ مَسَاكِنَهُ مَ لَوْ تُسُكِنَ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحُنُ ٱلْوَارِثِينَ ١٥٥ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَيٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أَمِّهَا رَسُولًا يَتَلُواْ عَلَيْهِمْ النِينَا وَمَاكُنَّا مُهَلِكِي ٱلْقُرَحِ إِلَّا وَأَهَلُهَا ظَلِمُونَ ١ FIREWENS TO THE PROPERTY OF TH